# الدكتور عبد الحليم محمود

# المرازواج كام

الطبعة الرابعة



دارالمعارف

الناشر: دار المعارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج. م. ع.

# بسنع الله الزَّخَانِ الرَّحِديم

الحمد لله رب العالمين \* والصلاة والسلام على أشرف المرسلين \* سيدنا محمد النبي الأمى \* وعلى آله وصحبه أجمعين.

# مقتتمة

يقول الله تعالى :

﴿ وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾

وماكانت عبادة الإنس والجن ، من أجل نفع يصل إلى الله ، سبحانه وتعالى ، من وراء ذلك ، فهو سبحانه غيى عن العالمين ، لاتنفعه طاعة ، ولا تضره معصية ، وإنما خلقهم من أجل عبادته : ليكملهم بهذه العبادة ، وليصل بهم عن طريقها ليكونوا أهلا للقائه ، سبحانه ، وليتجلى عليهم إذا تزكوا بأنواره وفيوضاته .

وقد نوع لهم سبحانه ، العبادة ، فلم يجعلها على وتيرة واحدة حتى لا يملوا ، وحتى يكون فى تنوعها تزكية لجوانب متعددة وزوايا مختلفة من الطبيعة البشرية ، وحتى تتناسب – على تفاوت فيا بينها – مع كل الفطر والاستعدادات .

وفهم بعض الناس مراد الله سبحانه ، وفهموا توجيهه للبشرية نحو الكمال الذى يجب أن يصل إليه كل من يرجو لقاء الله ، سبحانه ، وعلموا أن السعادة كل السعادة ، إنما هي في الانضواء تحت اللواء الإلهي ، والدخول في الساحات الربانية ، فطبعوا الحياة بطابع العبادة ،

وجعلوا أعالهم عبادة ، وحركاتهم عبادة ، وسكناتهم عبادة ، بل أنفاسهم عبادة ، وجعلوا من المصنع محراباً ، ومن المعمل معبدا ، فكانت حياتهم عبادة .

وحاولوا جاهدين ، أن يقاربوا المثل الأعلى ، الذي أمر الله سبحانه ، رسوله صلوات الله عليه وسلامه ، أن يكونه :

﴿ قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين \* لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾

والصلاة عاد الدين ، من أقامها فقد أقام الدين ، ومن هدمها فقد هدم الدين ، وهي حيماً تؤدى على وجهها الصحيح ، وحيماً تؤدى على الوجه الذي يرضى الله ورسوله ، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وتقود الإنسان إلى الصلة بالله .

فالصلاة من الصلة ، وهي تربط العبد بربه ، وتقوده إلى رضوانه ، وتمهد له الطريق إلى العناية الربانية ، وهي لأهميتها لاتسقط عن الإنسان حتى في حالة الحرب ، عند التقاء الجيوش وفي ساحة القتال . ويقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه :

«استقيموا ولن تحصوا ، واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ، ولا يحافظ على الوضوء إلا مسلم ».

ونتبين مدى حرص الرجل المسلم على الصلاة فى القصة التالية: يروى الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه: أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب في الليلة التي طعن فيها – يوقظ عمر لصلاة الصبح ، فقال عمر :

نعم - ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.

على أنه على كل مسلم أن يتدبر الحديثين الآتيين:

«إن بين الرجل وبين الشرك والكفر، ترك الصلاة».

وروى الترمذي في حديث حسن صحيح عن بريدة ، رضي الله عنه ، عن النبي عليه قال :

«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر ».

وقد جاء عن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالة قدره ، وعلو شأنه ، رحمه الله رحمة واسعة : «إنه كان يتحدث إلى الناس محذراً لهم من ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثغب دماً ».

أو التهاون فيها ، ويقول :

«كان أصحاب محمد ، عَلَيْكُ ، لايرون شيئاً من الأعال تركه كفر غير ترك الصلاة ».

ذكر الترمذى ذلك عنه فى كتاب : «الإيمان » بإسناد صحيح . ومن أجل كل ذلك كتبنا هذا الكتاب ، لعل الله ينفع به ويهدى إلىه ، ويهدىبه ، إنه سبحانه الذى يهدى إلى الحير ، وكفى بربك ها دياً ونصيراً .

To: www.al-mostafa.com

الفص*ت ل*الأوّل فى أنوار الصلاة

#### مرتبة الصلاة بين الفروض الإسلامية:

تأتى مرتبة الصلاة – فى أركان الإسلام – بعد الإيمان بالله ورسوله مباشرة : إنها الركن الثانى من أركان الإسلام .

عن عمر بن الخطاب قال : بينا نحن عند رسول الله عليالية ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لايرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي عليالية ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه .

قال: يامحمد أخبرني عن الإسلام؟

فقال رسول الله عليالية :

«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ».

قال: صدقت.

قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه .

قال: فأخبرني عن الإيمان؟

قال : أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره .

قال: صدقت.

قال: فأخبرني عن الإحسان؟

قال : أن تعبد الله ، كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك .

قال : فأخبرني عن الساعة ؟

قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل.

قال: فأخبرني عن أمارتها؟

قال : أن تلد الأمة ربتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاء

يتطاولون في البنيان .

قال : ثم انطلق فلبثت مليًّا ، ثم قال لى : ياعمر ، أتدرى من السائل ؟

قلت : الله ورسوله أعلم .

قال : «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم »(١).

#### كيف فرضت الصلاة ؟

لقد كانت القاعدة العامة فى الإخبار بالفروض والواجبات الدينية ، أن ينزل جبريل عليه السلام بالوحى من الله سبحانه وتعالى إلى رسوله على الأمر أو النهى ، مفصلا أو مجمئلا.

فلما آن أوان فرض الصلاة اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يسير

<sup>(</sup>١) رواه الإمام مسلم في صحيحه.

الأمر على خلاف القاعدة العامة: فلقد استدعى رسول الله على ليكون بنفسه في الحضرة الإلهية.

ودون إرادة التشبيه أو التمثيل من قرب أو من بعد نقول :

إن رئيس الجمهورية مثلا حيما يريد أمراً عاديًّا من وزير من الوزارة فإنه يرسل إليه خطاباً ، أو يكلف مدير مكتبه بالاتصال بالوزير ، أو يستعمل التليفون ، ولكنه يستدعى الوزير حيما يكون الأمر بالغ الأهمية ليتحدث إليه دون وسائط.

وهكذا كان أمر الصلاة ، لقد استدعى رَسُول الله عَلَيْكُ ليكون بنفسه في الحضرة الإلهية.

وكانت ليلة تكريم هائلة لرسول الله عَلَيْكَيْهِ بدأت بأن شق عن صدره، وملئ إيماناً وحكمة. يقول رسول الله عَلَيْكَيْهِ - فِيما رواه الشيخان - عن هذه الليلة:

كان أبو ذر يحدث أن رسول الله عليه قال:

« فرج سقف بیتی وأنا بمكة ، فنزل جبریل ففرج صدری أثم غسله بماء زمزم ، ثم جاء بطشت من ذهب ممتلی حكمة و إیماناً فأفرغه فی صدری ثم أطبقه ... »

وعرج برسول الله على الله على الله على الساوات فأخذ يتجاوزها مكانة ، يتجاوزها سماء سماء ، أخذ يتجاوزها مكاناً ، وأخذ يتجاوزها مكانة ، أى أنه أخذ المكانات الروحية ، التي تتمثل في من هم في هذه السماوات ا

بعد أن تجاوز المكانات الروحية التى تتمثل فى من هم على ظهر الأرض ، لقد تخطى فى لحظات كلمح البصر أو هى أقرب ، مكانة آدم عليه السلام فى السماء الأولى ، وهكذا حتى تجاوز فى السماء السابعة مكانة إبراهيم عليه السلام ، ووصل صلوات الله وسلامه عليه إلى سدرة المنتهى ، أى الحد الفاصل بين عالم الملك ، وعالم الملكوت ، وهذا الحد الفاصل لم يتجاوزه أحد من بنى البشر قبل الرسول عليه في و تخاوز بذلك الكون كله على رسوله ، فتجاوزه الرسول إلى مقام أسمى ، وتجاوز بذلك الكون كله مكاناً ومكانة ، فكان فى عالم النور (۱) .

<sup>(</sup>١) قال تعالى: (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين). يقول الإمام الألوسى: لا قد جاءكم من الله نور عظيم وهو نور الأنوار والنبى المختار ﷺ، وإلى هذا ذهب قتادة واختاره الزجاج».

وابن خلدون وهو يتحدث عن آفاق الكاثنات وأن كلا منها يسلم إلى ما يليه ، سار في بيان ذلك إلى أن وصل إلى النفس الإنسانية فقال :

<sup>«</sup> فوجب من ذلك أن يكون للنفس استعداد للانسلاخ من البشرية إلى الملكية لتصير بالفعل من جنس الملائكة وقتا من الأوقات في لمحة من اللمحات : وذلك بعد أن تكمل ذاتها الروحانية بالفعل . ويقول ابن خلدون :

<sup>«</sup> وصنف متوجه بتلك الحركة الفكرية نحو العقل الروحانى والإدراك الذى لا يفتقر إلى الآلات البدنية بما جعل فيه من الاستعداد لذلك ، فيتسع نطاق إدراكه عن الأوليات التي هي نطاق الإدراك الأول البشرى ويسرح في فضاء المشاهدات الباطنية ، وهي وجدان كلها لا نطاق لها من مبدئها ولا من منهاها . وهذه مدارك العلماء والأولياء أهل العلوم اللدنية والمعارف الربانية ، وهي الحاصلة بعد الموت لأهل السعادة في البرزخ . وصنف مفطور على الانسلاخ من البشرية جملة جسمانيها وروحانيها إلى الملائكة من الأفق الأعلى ، ليصير في لمحة من =

وتخطى الرسول عَلَيْكَ ، مقام سدرة المنهى إلى مقام قاب قوسين ، ثم تخطى مقام قاب قوسين إلى أدنى منه .

إن الله سبحانه وتعالى حينًا قال:

﴿ فَكَانَ قَابِ قُوسِينَ أُو أَدْنَى ﴾

علم الصالحون أن فضل الله وكرمه وجوده ، وأن رحمته وإنعامه : إن كل ذلك لن يقف عند «قاب قوسين » ، وإنما سيصل إلى هذا المقام ثم يتجاوزه إلى «أو أدنى »

ولما وصل رسول الله عَلَيْكُ إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه بشر في مقام القرب:

- لقد وصل رسول الله عَلِيْكُ إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام . روى الشيخان واللفظ لمسلم ما يلى :

قال ابن شهاب : وأخبرنى ابن حزم أن ابن عباس وأباحبة الأنصارى كانا يقولان ، قال رسول الله علية :

«.. ثم عرج بى حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ». وأدخل رسول الله عليه الجنة .

<sup>=</sup> اللمحات ملكاً بالفعل ، ويحصل له شهود الملأ الأعلى فى أفقهم وسماع الكلام النفسانى والحطاب الإلمى فى تلك اللمحة . وهؤلاء الأنبياء ، صلوات الله وسلامه عليهم ، جعل الله لهم الانسلاخ من البشرية فى تلك اللمحة ، وهى حالة الوحى ، فطرة فطرهم الله عليها ، وجبلة صورهم فيها ونزههم عن موانع البدن وعوائمه ما داموا ملابسين لها بالبشرية ، بما ركب فى غرائزهم من القصد ، والاستقامة التى يحاذون بها تلك الوجهة » .

ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ (١) ، وإذا ترابها المسك » . نقول : إنه لما وصل رسول الله على إلى مالم يصل إليه ملك مقرب ، ولانبي مرسل ، حينئذ يقول الله سبحانه وتعالى في ذلك : ﴿ فَأُوحِي إِلَى عبده مَا أُوحِي ﴾ .

وكان مما أوحاه إليه أمر الصلاة . لقد أوحيت إليه في أسمى أفق ، وأوحيت إليه عن طريق مباشر ، لقد استدعى ليكون في الحضرة الإلهية بنفسه ، وليتلقى بشرى الصلاة بنفسه . الصلاة بكل ماتشتمل عليه من رموز ، وبكل ماتشتمل عليه من أعال واضحة ، ومن أقوال في غاية الرفعة . تلقى الرسول عليه كل ذلك في الليلة المباركة التي رأى فيها من آيات ربه الكبرى .

### الصلاة صلة بين العبد وربه:

ونزل رسول الله عَلَيْكُم ، يبشر بالصلاة على وجه الأرض ، يدعو إليها صلة بين العبد وربه .

والصلاة - في أعراف المسلمين - وسيلة الصلة بالله ، وهي

<sup>(</sup>١) الجنابذ: القباب.

معراجهم إلى الله سبحانه وتعالى ، لقد قال أحد الصالحين فيها :
«إن الوقوف في الصلاة بمثابة الإسراء إلى بيت المقدس ، والركوع بمثابة الوصول إلى سدرة المنهى ، والسجود بمثابة قاب قوسين أو أدنى ».

#### الاستشفاع بالصلاة:

وكان الرسول عَلَيْكُم ، إذا حزبه أمر ، أو حزنه أمر ، فزع إلى الصلاة .

روى الإمام أحمد وأبو داود – عن حذيفة رضى الله عنه – أن رسول الله على عنه الله عنه عنه – أن رسول الله على كان إذا حزبه أمر صلى – وفى رواية : «كان إذا حزبه أمر صلى » . . وحزن وحزب يتقاربان فى المعنى . .

ومن المعروف عنه – علي الله عنه بالصلاة ... مستشفعاً ومتوسلا بالصلاة ..

فالصلاة شفاعة إلى الله فى قضاء الأمور ، ووسيلة إلى الله فى تفريج الكروب ..

ومن هنا كانت مشروعية صلاة قضاء الحاجة ، وعن هذه الصلاة يقول الإمام الدهلوى :

«والأصل فيها أن الابتغاء من الناس ، وطلب الحاجة مهم مظنة أن يرى إعانة ما من غير الله تعالى ، فيخل بتوحيد الاستعانة ، فشرع لهم صلاة ودعاء ، ليدفع عنهم هذا الشر ، ويصير وقوع الحاجة مؤيداً له فيما هو بسبيله من الإحسان » . .

وعن عبد الله بن أبي أوفى – رضى الله عنهما – قال : قال رسول الله مثاللة . عالله :

«من كانت له إلى الله حاجة ، أو إلى أحد من بنى آدم فليتوضأ ، وليحسن الوضوء ، وليصل ركعتين . . ثم ليثن على الله ، وليصل على النبى عَلِيلَة . . ثم ليقل :

لا إله إلا الله الحليم الكريم.. سبحان الله رب العرش العظيم .. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر ، والسلامة من كل إثم. لا تدع لى ذنبا إلا غفرته ، ولاهما إلا فرجته ، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيها ياأرحم الراحمين »(١)..

وفي رواية لابن ماجة:

«ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ماشاء ، فإنه يقدر . . » (٢) وهناك صيغة أخرى لصلاة قضاء الحاجة ، ولعلها خاصة بالمهات الكبرى ، والحاجات العظيمة :

روى ابن مسعود – رضى الله عنه – عن النبي عَلَيْكُ قال :

<sup>(</sup>١) رواه الثرمذي.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه والحاكم .

« اثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار ، وتتشهد بين كل ركعتين ، فإذا تشهدت في آخر صلاتك (۱) ، فأثن على الله عز وجل ، وصل على النبى الله الله ، واقرأ وأنت ساجد (۱) فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي (۱) سبع مرات ، وقل :

لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير عشر مرات ، ثم قل :

اللهم إنى أسألك بمعاقد العز من عرشك ، ومنهى الرحمة من كتابك ، واسمك الأعظم ، وجدك الأعلى ، وكلاتك التامة . ثم سل حاجتك ، ثم ارفع رأسك ، ثم سلم يميناً وشمالا . قال بعض السلف : لاتعلموها السفهاء ، فإنهم يدعون بها فيستجابون .

رواه الحاكم ، وقال : قال أحمد بن حرب : قد جربته فوجدته حقًا ، وقال إبراهيم بن على الديبلي :

قد جربته فوجدته حقًا. وقال الحاكم: قال لنا أبو زكريا: قد جربته فوجدته حقًا. تفرد به عامر بن خداش، وهو ثقة مأمون».

<sup>(</sup>١) أي إذا انتهت الصلاة وختمتها بالسلام.

<sup>(</sup>٢) هذا السجود يكون بعد الصلاة.

<sup>(</sup>٣) وهي الآية ٥٥٠ من سورة البقرة.

#### صلاة التوبة:

ومن هنا أيضاً كانت صلاة التوبة ، يتوسل الإنسان بها إلى الله سبحانه وتعالى في مغفرة الذنوب ، وهي كما يلي :

عن أبى بكر - رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُمُ

«مامن رجل يذنب ذنباً ، ثم يقوم فيتطهر ، ثم يصلي ، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له » ثم قرأ هذه الآية :

﴿ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ، ومن يغفر الذنوب إلا الله ، ولم يصروا على ما فعلوا ، وهم يعلمون ﴾

#### صلاة الاستخارة:

ومن هنا أيضاً كانت صلاة الاستخارة التي كان يعلمها رسول الله على الله الله علمها على الله للصحابة ، كما يعلمهم الآية من القرآن الكريم ، وهي كما يلي : أخرج الإمام أحمد والإمام البخاري عن جابر بن عبد الله رضى الله عنها قال :

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان فی صحیحه والبیهتی وذکره ابن خزیمة بغیر إسناد وروی نحوه الترمذی وغیره .

كان رسول الله على يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول :

"إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب .

اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى ديبى ومعاشى وعاقبة أمرى (أو قال : عاجل أمرى وآجله) فأقدره لى ، ويسره لى ، ثم بارك لى فيه .

اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرلى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى (أو قال: فى عاجل أمرى وآجله) فاصرفه عنى واصرفنى عنه، وأقدر لى الخير حيث كان، ثم رضنى به. ويسمى حاجته».

#### فضل الصلاة:

ومن هنا أيضاً كان الفضل الهائل الذي تحدث به رسول الله عليسته

روى الإمام مسلم بسنده عن عمّان بن عفان رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عليه يقول :

« ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها

وركوعها ، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله » .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبي عَلَيْكُ ، أنه ذكر الصلاة يوماً فقال : «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة . ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولابرهاناً ولانجاة ، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان ، وأبي بن خلف » . . رواه أحمد .

#### الم المالة عاد المالاة :

واقتضت هذه المكانة السامية للصلاة أن تمتاز بأمور.

من هذه الأمور:

أن لها مقدمات. وهذه المقدمات منها: الطهور.

والطهور نفسه وإن كان وسيلة للصلاة ، إلا أن له قيمة ذاتية ، فهو في نفسه أيضاً مطلوب .

إنه مطلوب لذاته ، وهو مطلوب كوسيلة للصلاة ، والله سبحانه وتعالى يعلن أنه يحب المتطهرين .

يقول سبحانه في سورة التوبة :

﴿ والله يحب المطَّهرينَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) التوبة : ١٠٨.

ورسول الله علي يعلن أن الطهور شطر الإيمان.

روى الإمام مسلم رضى الله عنه فى صحيحه ، عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله عليه :

«الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان الله والحمد لله تملآن (أو تملأ) مابين السموات والأرض ، والصلاة نور والصدقة برهان ، والصبر ضياء ، والقرآن حجة لك أو عليك ، كل الناس يغدو فبائع نفسه فعتقها أو موبقها ».

ويشرح الإمام النووى الحديث فيقول:

هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام قد اشتمل على مهات من قواعد الإسلام ، فأما الطهور ، فالمراد به الفعل فهو مضموم الطاء على المختار وقول الأكثرين ، ويجوز فتحها كما تقدم . وأصل الشطر : النصف . . واختلف في معنى قوله عليه : «الطهور شطر الإيمان » . . فقيل : معناه أن الأجر فيه ينهى تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان . . وكذلك وقيل : معناه أن الإيمان يجب ماقبله من الخطايا . . وكذلك الوضوء . لأن الوضوء لايصح إلا مع الإيمان ، فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر . .

وقيل: المراد بالإيمان هنا الصلاة .. كما قال الله تعالى: ﴿ وما كان الله ليضيع إيمانكم ﴾ .. والطهارة شرط فى صحة الصلاة فصارت كالشطر – وليس يلزم فى الشطر أن يكون نصفاً حقيقيًّا .. وهذا القول

أقرب الأقوال . . ويحتمل أن يكون معناه : أن الإيمان تصديق بالقلب ، وانقياد بالظاهر ، وهما شطران للإيمان ..

والطهارة متضمنة الصلاة فهى انقياد فى الظاهر والله أعلم .. ثم يقول الإمام النووى عن قول رسول الله علي :

«والصلاة نور » معناه: أنه يكون أجرها نوراً لصاحبها يوم القيامة . وقيل : معناه أنها تمنع من المعاصى ، وتهمى عن الفحشاء والمنكر ، وتهمى إلى الصواب : كما أن النور يستضاء به .

وقيل: لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف ، وانشراح القلب ، ومكاشفات الحقائق ، لفراغ القلب فيها ، وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه ، وقد قال الله تعالى :

﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة ﴾ .

وقيل: معناه أنها تكون نوراً ظاهراً على وجهه يوم القيامة ، ويكون في الدنيا – أيضاً – على وجهه البهاء ، بخلاف من لم يصل ... وفي فضل هذه الوسيلة : الوضوء ، يقول عليستير :

«إِن أُمتِي يَدُعُون يُوم القيامة غرًّا مُحجَلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل »(١).

ولمسلم عن أبي حازم رضى الله عنه ، أن رسول الله عَلَيْتُهُم ، أتى المقبرة فقال :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم. والغر المحجلون: من في جبهتهم وسوقهم بياض ، والمراد النور.

السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون ، وددت أنا قد رأينا إخواننا . قالوا : أو لسنا إخوانك يارسول الله ؟

قال : أنتم أصحابي ، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد .

قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يارسول الله ؟

قال : أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهرى خيل دهم بهم ، ألا يعرف خيله ؟

قالوا : بلي يارسول الله .

قال: فإنهم يأتون غرًّا محجلين من الوضوء ، وأنا فرطهم على الحوض » (١) .

ومن مقدمات الصلاة الأذان ، أى الإعلام بالصلاة ، ولقد دعا رسول الله على المؤذنين فقال :

اللهم اغفر للمؤذنين. وأخبر رسول الله عَلَيْكُ بأن المؤذن المحتسب على كثيب من مسك يوم القيامة يغبطه الأولون والآخرون.

#### ماتقتضيه مكانة الصلاة:

واقتضت مكانة الصلاة طهارة الثوب الذي يصلى فيه الإنسان ، وطهارة مكان الصلاة ، وطهارة جسد الإنسان من كل مايتنافي مع

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وغيره . والفرط : الذي يهيئ ويصلح لباقى الجاعه .

الطهارة ، وطهارة الإنسان من الحدث الأصغر وطهارته بالاستحام من الحدث الأكبر.

إن جو الصلاة كله طهر: طهر مادى ، وطهر معنوى .

ومما يرمز إلى الطهر المعنوى ، ويدعو إليه : النية في الصلاة واستحضار قول الرسول علية :

«إنما الأعال بالنيات ، وإنما لكل امرئ مانوى ، فمن كانت هجرته لدنيا هجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ، أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ماهاجر إليه » [رواه البخارى وغيره].

## وقوله ﷺ:

«إن الله تعالى لاينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » [رواه مسلم وابن ماجه].

## وقوله عليه فيا رواه عن ربه:

«أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، فن عمل لى عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء ، وهو للذى أشرك » (١).

وكل هذه الأحاديث الشريفة متناسقة مع قول الله سبحانه:

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه واللفظ له ، وابن خزيمة في صحيحه ، والبيهتي ، ورواة ابن ماجه ثقات .

﴿ أَلَا لِلَّهُ الَّذِينَ الْحَالَصِ ﴾ (١).

ومعنى ذلك أن ماليس خالصاً ، فليس لله فيه من نصيب ، أعنى أنه لايتقبله ولايثيب عليه .

#### إقامة الصلاة:

ومن هنا كان لابد من «إقامة » الصلاة .

والله سبحانه وتعالى حيماً يتحدث عن الصلاة في القرآن الكريم ، وحيماً يتحدث الرسول عليه عنها في الأحاديث النبوية الشريفة ، فإنما يتحدثان عن الصلاة المقامة ، يقول سبحانه في معرض الحديث عن المخبتين :

﴿ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ﴾ (٢).

ويقول :

﴿ لَكُنَ الراسخُونَ فِي العلم مَهُمَ وَالمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزُلَ إِلَيْكُ وَمَا أَنْزُلُ إِلَيْكُ وَمَا أَنْزُلُ مِنْ قَبِلُكُ ، وَالمُقْيِمِينَ الصلاة ﴾ (٢).

ويقول سبحانه:

﴿ قُل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة ﴾ (٤)،

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: من الآية ٣. (٣) سورة النساء آية : ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج آية : ٣٥. (٤) سورة إبراهيم آية : ٣١.

ويقول سبحانه لرسوله عليه :

﴿ وَأَقِم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ﴾ (١). ويقول له :

﴿ اتل ماأوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة ﴾ (٢). ويخاطب المؤمنين فيقول لهم:

﴿ وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتو الزكاة ﴾ (٣).

وهكذا في آيات القرآن التي تتحدث عن الصلاة المطلوبة ، فإنها تضيف إلى لفظ الصلاة لفظة : أقام ، أو أقيموا ، أو يقيمون .

فإذا ماتحدثت عن صلاة المنافقين ، فإنها تذكرها من غير ذلك : ﴿ فُويِلَ لَلْمُصَلِّينَ الذِينَ هُم عن صلاتهم ساهون ﴾ (١) . ماالصلاة المقامة ؟

إنها الصلاة كما يحب الله ورسوله.

كيف ؟

حيمًا يتجه الإنسان إلى الله فيقف بين يديه مستقبلاً القبلة ويقول: «الله أكبر» مفتتحاً بها الصلاة، فإنه يكون قد ابتدأ إحرام الصلاة، وهذه التكبيرة إنما هي: تكبيرة الإحرام.

وإذا ماأحرم الإنسان للصلاة فإنه يتجه إلى الله كلية محققاً

<sup>(</sup>١) سورة هود آية : ١١٤. (٣) البقرة آية : ٨٣.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت آية: ٥٥. (٤) الماعون الآيتان: ٤٠، ٥٠٠

﴿ إِنَّى وجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ﴾ (١)

ومحققاً قوله تعالى :

وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين (٢) .

يحقق ذلك بقدر الاستطاعة..

بمعنى أنه منذ «الله أكبر» لايفكر فى الوظيفة أو المال أو الأهل أو الأصدقاء أو الجاه أو السلطان ، لايفكر فى العالم المادى ، إنه وقد اتجه إلى الله يقصر تفكيره فيه ، موجهاً وجهه إليه .

ويبدأ بالفاتحة ، هذه السورة التي تفتح كل الأبواب المغلقة . إنها الفاتحة ، وهي أم القرآن ، وأصل القرآن ، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم .

··· « وعليك السلام ، مامنعك ياأبي أن تجيبني إذ دعوتك ؟ » .

et in a single production of the production of t

<sup>(</sup>١) الأنعام/٧٩:

<sup>(</sup>٢) الأنعام/١٦٢، ١٦٣.

فقال : يارسول الله ، إنى كنت في الصلاة .

قال: فلم تجد فيما أوحى الله إلى أن: ﴿ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ﴾ (الأنفال/ ٢٤).

قال : بلي ، ولا أعود إن شاء الله . قال :

أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها ؟

قال : نعم يارسول الله .

فقال رسول الله عَلَيْنَة : «كيف تقرأ في الصلاة ؟»

قال : أقرأ أم القرآن .

فقال رسول الله عَلَيْكُم :

«والذى نفسى بيده ، ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل ، ولا فى الزبور ، ولافى الفرقان مثلها ، وإنها سبع من المثانى والقرآن العظيم الذى أعطيته » (١).

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عليه يقول : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين ، ولعبدى ما سأل . وفي رواية : «فنصفها لي ونصفها لعبدى» .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح ، ورواه ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحها ، والحاكم : صحيح على شرط مسلم .

فإذا قال العبد: ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ قال الله حمدنى عيدى.

فإذا قال: ﴿ الرحمن الرحم ﴾ قال: أثني على عبدى.

فإذا قال: ﴿ مالك يوم الدين ﴾ قال: مجدني عبدي .

فإذا قال : ﴿ إِياكُ نعبد وإياكُ نستعين ﴾ قال : هذا بيني وبين عبدى ولعبدى ما سأل .

فإذا قال: ﴿ اهدنا الصراط المستقيم \* صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ﴾ قال: هذا لعبدى ولعبدى ما سأل (١).

ولا غرابة فى كون الفاتحة بهذه المكانة ، إنها تبدأ بالحمد لله رب العالمين .

وما من شك في أن الحمد كله لله ، لأن النعمة كلها منه ، إنه مصدر النعم الظاهرة :

﴿ وما بكم من نعمة فمن الله ﴾ (٢).

إنها من الله ولو أتت على يد بشر ، وذلك أن البشر في إسداء النعم ليسوا إلا مسخرين ، لقد سخرهم الله سبحانه ، فالنعمة منه ، وهو الذي هيأ لها الظروف ، وأوجد لها المناسبات ، وسبب لها الأسباب ، ولو شاء سبحانه لأمسكها :

<sup>(</sup>١) رواه الإمام مسلم. (٢) النحل آية : ٥٣ ـ

هما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم (١) .

إنه وحده سبحانه المهيمن ، المتصرف الرازق ، المعطى المانع ، الضار النافع ، لا يملك من ذلك أحد شيئاً معه. فالحمد له ، كل الحمد له .

وإذا كان قد أمرنا أن نشكر من كان السبب فى وصول النعمة الينا فإن ذلك لا ينسينا أنه وحده صاحب النعم، المسديها متفضلاً المانحها بحكمته: ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾.

ثم تأتى الآية الثانية : ﴿الرحمن الرحيم﴾.

فتكون عبارة عن صفتين من صفات الله تعالى ، تصفان الله

بالرحمة ، إنه رحمان ، وإنه رحيم . يقول الإمام الصاوى :

«وفى الإتيان بالرحمن الرحيم عقب اتصافه برب العالمين – ترغيب بعد ترهيب ، فيكون أعون للعبد على الطاعة ، وأمنع من المعصية » .

فإذا أردت التحديد الفاصل بين هاتين الصفتين فسيعجز العقل عن ذلك ، بيد أنك إذا تدبرت القرآن وجدت استعالات للرحمن لا يتأتى أن تكون للرحيم ، والعكس أيضاً صادق:

فن اختصاصات «الرحمن» أنه علم القرآن وأنه خلق الإنسان، وأنه علمه البيان. يقول سبحانه في السورة التي عنوانها الرحمن:

<sup>(</sup>١) فاطر آية : ٢ .

﴿ الرحمن ، علم القرآن ، خلق الإنسان ، علمه البيان ﴾. وللرحمن عباد ، إنهم «عباد الرحمن».

لقد اصطفاهم الرحمن ، وبين صفاتهم فقال :

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما (١٠) . إلى آخر الآيات التي تأتى في نهاية السورة الكريمة التي تفرق بين الصراط المستقيم والطريق المنحرف : سورة الفرقان .

وتأمل القرآن لترى دقائق كثيرة فى استعال الرحمن ، وفى استعال الرحيم .

أما علماء التفسير رضي الله عنهم ، فإنهم قالوا:

« إن الرحمن : هو المنعم بجلائل النعم ، والرحيم هو المنعم بدقائقها » . وهذا التفسير قد يجد له ما يبرره من الشواهد .

والفاتحة على وجه العموم ثرية بالمعانى ، وكل آية فيها تحتاج من المصلى إلى تدبر متجدد ، ومعانيها ، لمن صفا قلبه ، لاتنفد .

ويستمر المصلى فى تدبر ما يقرأ إلى أن يحين أوان الركوع ، والركوع تعبير عن التواضع والحشية ، وكأنه مقدمة للسجود الذى هو رمز لمنتهى التواضع والحضوع لله سبحانه ، والركوع والسجود – وهما رمزا الحشية والتواضع – وردا ضمن صفات المؤمنين المحمودة المطلوبة . إن من

<sup>(</sup>١) الفرقان آية : ٦٣.

صفات المؤمنين كها قال الله عنهم:

والتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين (١) ، ولقد طلب من مريم عليها السلام أن تكون ساجدة راكعة :

ويا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين (٢). ولقد أمر سيدنا إبراهيم ، أوسيدنا إسماعيل عليها السلام أن يطهرا البيت : ﴿ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ﴾ (٣).

ولأن السجود منهى التواضع لله تعالى كان وسيلة القرب منه سبحانه ، ولن يكون القرب من الله سبحانه إلا إذا كان عن طريق العبودية ، وكلما صفت العبودية لله تعالى تفضل سبحانه فقرب عبده منه . وما تأتى للمقربين أن يكونوا مقربين إلا بخلوص عبوديتهم له سبحانه ، ومظهر ذلك مهم السجود : السجود الظاهر ، وسجود الباطن أي سجود القلب . وإن للقلب سجوداً كسجود الجوارح ، فإذا سجد القلب سجدت على الحقيقة الجوارح ، ولن تسجد الجوارح حقاً إلا إذ

<sup>(</sup>١) التوبة: ١١٢.

<sup>(</sup>٢) آل عمران آية: ٤٣. \*

<sup>(</sup>٣) البقرة آية ١٧٥. `

سجد القلب ، وسجود القلب هذا من نهايات الطريق إلى تحقيق الإسلام ، ولقد سأل عمرو بن عنبسة رسول الله عليه عن الإسلام ، فقال:

« أَنْ يَسَلُّمُ لِلَّهُ قَلْبُكُ وَأَنْ يَسَلُّمُ الْمُسْلَمُونَ مِنْ لَسَانِكُ وَيِدَكُ » وإسلام القلب لله هو السجود على الصورة المثلى للسجود.

ومن هنا كان السجود الحق لله هو الإسلام الصادق ومن هنا كان السعجود طريق القرب من الله سبحانه ، يقول تعالى :

﴿ واسجد واقترب ﴾ <sup>(۱)</sup> .

ويقول عَلِيلِهِ:

«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» (٢)

ومن دقيق ما يروي في أمر السجود ما يلي :

روى الإمام مسلم – رضى الله عنه – في صحيحه عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي – خادم رسول الله عليات ومن أهل الصفة ، رضى الله عنه – قال :

كنت أبيت مع رسول الله عَلِيْكِ ، فآتيه بوضوئه وحاجته ، فقال : سلبي .

فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة .

<sup>(</sup>١) العلق: ١٩.

ر ر ) العلق : ١٦ . ( ٢ ) رواه مسلم وأبو داود والنسائي .

فقال : أو غير ذلك ؟

قلت: هو ذاك.

قال : «أعنى على نفسك بكثرة السجود» . .

والسجود إذن مما يعين على ترويض النفس لتتزكى . وهو بذلك من الوسائل التي توصل إلى الجنة .

سمعت رسول الله علي يقول :

«عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة ، إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة » .

والسجود الذي يريده رسول الله ، صلوات الله وسلامه عليه في هذه الأحاديث ليس هو مجرد الحركة المعروفة ، وإنما هو – مع هذه الحركة المعيى العميق في النفس الذي يتمثل فيه جلال الله وعظمته ، ورحمته ووده ، ويتمثل فيه الحضوع لهذا الجلال وهذه العظمة ، والانقياد المطلق لرحمة الله التي تتمثل في الرسالة الإسلامية ، أوامرها ونواهيها . وتنتهى الصلاة بالتشهد ، وتختم بالسلام ، والصلاة المقامة إذن هي الصلاة كما أحب الله ورسوله .

وكما أمر الله سبحانه بإقامة الصلاة فإنه أمر بالمحافظة عليها:

﴿ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ﴾ (١).

والمحافظة على الصلاة لا تتمثل فقط فى أداثها ؛ وإنما : فى أداثها فى أول أوقاتها ، وأول الوقت رضوان الله ، ووسطه رحمة الله ، وآخره مغفرته تعالى .

وأمر الله سبحانه وتعالى بالدوام على الصلاة .

﴿ الذين هم على صلاتهم دائمون ﴾ (٢).

والدوام على الصلاة أن يكون الإنسان في جوها على الدوام. أن يكون في جو الصلاة وإن لم يكن في الصلاة . أن يكون مصلياً في معمله ، أو في مصنعه ، أو في مزرعته ، أن يكون مصلياً في صمته وفي نطقه ، وفي حركته وفي سكونه ، وأن تكون حياته صلاة .

وأمر الله سبحانه بالخشوع في الصلاة ، ووصف المؤمنين بأنهم . ﴿ الذِّينَ هُم في صلاتُهُم خاشعون ﴾ (٢) .

وعن الخشوع فى الصلاة ، وردت بعض الأحاديث : فروى الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله عنه ، أنه رأى رجلاً يعبث بلحيته فى صلاته ، فقال :

«لوخشع قلب هذا خشعت جوارحه».

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المعارج آية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون آية ٢.

وروى الإمام البخارى وأبو داود والنسائى ، عن عائشة رضى الله عنها قالت :

سألت رسول الله عَلَيْكُ عن الالتفات في الصلاة ، فقال : «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد».

والأمر الثالث الذى يبين أهمية الصلاة - أنه إذا فقد الماء الذى يتوضأ به الإنسان للصلاة فإن الصلاة لا تسقط ، بل يحل التيمم محل الوضوء .

والأمر الرابع : هو أن الله سبحانه وتعالى جعل كيفية خاصة للصلاة بالنسبة للجنود المحاربين ، فحالة الحرب لا تسقطها ولا تلغيها .

### الصلاة كفارة للذنوب:

روى الطبرانى فى الأوسط والصغير بسنده عن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه :

«لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا صلاة لمن لا طهور له ، ولا دين لمن لا صلاة له ، إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد».

في هذا الحديث الشريف ينبي رسول الله عَلَيْكُم الدين عن تارك الصلاة.

وما من شك في أن من تركها منكراً لها – لا دين له .

ومن تركها استهتاراً بها لا دين له ، ومن تركها غير مبال بها لا دين له .

أما من حافظ عليها ، وأداها بشروطها – فإن رسول الله عَلَيْكُ يتحدث عنه فيا رواه الإمام مسلم بسنده عن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال :

سمعت رسول الله عليه يقول :

«ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلاكانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله».

وإذا أديت الصلاة على هذا النسق الذي ذكره رسول الله عَلَيْتُهُ فإنه لا خوف على صاحبها من إتيان الكبائر ، فسيعصمه الله عنها ، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول :

وأقم الصلاة إن الصلاة تهى عن الفحشاء والمنكر (١). والصلاة من هذا النسق إنما هى الصلاة التى أقامها صاحبها ، إنها الصلاة التى أمر الله بإقامتها ، فعنى إقامتها التى تقرن بها فى القرآن إنما هى الصلاة التى أمر الله بإقامتها ، فعنى إقامتها التى تقرن بها فى القرآن إنما هى أن يؤديها الإنسان على ما أحب الله ورسوله ، فيحسن الوضوء أولاً ، هذا الوضوء الذى قال رسول الله عليه فيما رواه الإمام مسلم : «الطهور شطر الإيمان».

<sup>(</sup>١) العنكبوت/٤٥.

وقال عنه صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه الشيخان: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله شيسية يقول:

«إن أمتى يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ».

أى من استطاع منكم أن يداوم على الوضوء ،كلما أحدث توضأ ، فليفعل .

وذكر رسول الله عَلِيلِهُ إحسان الحشوع في الصلاة .

ومصدر خشوع الجوارح ، إنما هو خشوع القلب ، فإذا ما خشع قلب الإنسان خشعت جوارحه . وخشوع القلب إنما يتأتى بوضوح من مكانة الصلاة فى ذهن المصلى ، مكانها من الدين ، وأنها عاد الدين : فن أقامها فقد أقام الدين ، ومن هدمها بأية صورة من صور الهدم فقد هدم الدين ، ومن سها عنها فويل له ، إنه مكذب بالدين . يقول سبحانه :

ويتحدث رسول الله علي ، عن إحسان الركوع ، وذلك يشمل المساهون ، وذلك يشمل المسان السجود ، وإحسانها إنما هو بركوع القلب وسجوده ، فإذا ما سجد القلب لله سبحانه مع سجود الجبهة له كان في ذلك القرب من الله سبحانه ، يقول الله تعالى ﴿ واسجد واقترب ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) الماعون/٤،٥. (٢) العلق / ١٩.

ويقول رسول الله عَلِيْكَةِ : رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله .

ويقول عليه حيا رواه الإمام مسلم – عن الذي أحسن الوضوء : «فإن هو قام فصلي فحمد الله تعالى ، وأثنى عليه ، ومجده بالذي هو له أهل ، وفرغ قلبه لله تعالى – انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه » .

أماكوما كتاباً موقوتاً: فعناه أنها فرض ، له وقت معين ، أى مؤقت بأوقات محددة لا يجوز أن نتجاوزها دون أدائها ، وذلك يعنى أوقاتها الخمسة المحددة في الشريعة الإسلامية . وهذا التحديد بالوقت باق على حسب أصول الشريعة ببقاء الإنسان لا يسقط في أى سن ولايسقط مها وصل الإنسان من الدرجات الروحية . بل إن الدرجات الروحية تبعث الإنسان في صورة أقوى على المحافظة على الصلاة .

ومن أجل ذلك فإن كل من يزعم أنه وصل إلى درجة تسقط فيها الصلاة عنه فإنه مفتر على الحق ، خائن للأمانة الدينية.

وقديماً ذكر رجلٌ المعرفَة أمام الجنيد وقال:

أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عز وجل. فقال الجنيد:

إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال ، وهو عندى عظيمة ، والذي يسرق ويزنى أحسن من الذي يقول هذا.

يقول الله تعالى: ﴿ إِنْ الصَّلَاةَ كَانَتَ عَلَى المُؤْمِنَينَ كَتَابًا مُوقُوتًا ﴾ (١).

#### الخشوع في الصلاة :

يقول الله تعالى :

وقد أفلح المؤمنون، الذين هم فى صلاتهم خاشعون (١٠) وللخاشعين صلاة يتمثل فيها الخشوع حقيقة حتى تكون صالحة مقبولة ، فقد روى الطبراني فى الأوسط عن عبد الله بن قرط أن رسول الله عليه قال :

«أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة . فإن صلحت صلح سائر عمله ، وإن فسدت فسد سائر عمله » .

ولقد روى الطبرانى أيضاً أن رسول الله عَلَيْكُم ، قال فى حديث له : «إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد» . من أجل ذلك حاول الخاشعون أن يحققوا فى صلاتهم قوله تعالى : ﴿ وقوموا لله قانتين ﴾ (٦).

والقنوت هو الحشوع في جميع حركات الصلاة ، من قيام ،

٠ (١) سورة النساء آية : ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون آية : ١ ، ٣ .

<sup>(</sup>٣) البقرة آية: ٢٣٨.

وقراءة ، وركوع ، وسجود ، وإن الرجلين يكونان في الصلاة وبينهما من الفضل ، ما بين السماء والأرض .

أما أحدهما: فهو خاشع متبتل مقبل على الله سبحانه، بفكره وذهنه، والآخر جسمه في الصلاة وفكره خارجها.

ولقد روى المحاسى أنه قيل لبعض التابعين: إنا نجد وسوسة فى الصلاة ، فقال : أنا أجد ذلك ، فقيل له : ما الذي تجد ؟ قال : أجد ذكر الجنة والنار ، وكأنى واقف بين يدى ربى ، فقالوا :

قال : اجد ذكر الجنة والنار ، وكانى واقف بين يدى ربى · فقالوا : إنا نجد ذكر الدنيا وحوائجها .

فقال : لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلى من أن يعلم الله ذلك من قلبي .

وصلاة الحاشعين، هي الصلاة التي تتهافت معها الذنوب، كما يتهافت ورق الشجر في الشتاء.

روى الإمام أحمد بسنده عن أبى ذر رضى الله عنه - أن النبى عَلَيْكُمْ خرج فى الشتاء، والورق يتهافت، فأخذ بغصن من شجرة، قال: فجعل ذلك الورق يتهافت. فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله، قال:

«إن العبد المسلم ليصلى الصلاة يريد بها وجه الله ، فتتهافت عنه خ ذنوبه ، كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة » .

والعبد الذي يريد بصلاته وجه الله تعالى، هو الذي يحافظ

ما استطاع على أن يكون متمثلاً فى صلاته وقوفه بين يدى الله جل جلاله ، وأن يكون فى صلاته مع صلاته قراءة وتعظيماً ، وتسبيحاً ، وأن يحافظ على الوقت فى أوله . فقد روى الدار قطنى أن رسول الله على الله قال .

« أول الوقت رضوان الله ، ووسط الوقت رحمة الله ، وآخر الوقت عفو الله عز وجل » .

إن الصلاة التي من هذا النوع هي الصلاة التي تنهي عن الفحشاء والمنكر، ومن أجل ذلك تدخل صاحبها الجنة :

عن عبادة بن الصامت ، فيا رواه ابن حبان في صحيحه قال : أشهد أني سمعت رسول الله عليه يقول :

«خمس صلوات افترضهن الله عز وجل ، من أحسن وضوء هن ، وصلاهن لوقتهن ، وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن – كان له على الله عهد أن يغفر له ، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه » .

نعوذ بالله من عذابه ونرجوه أن يدخلنا جميعاً برحمته في عداد عباد الرحمن .

#### تشتت الذهن في الصلاة:

إن الصلاة من النعم الكبرى التي أنعم الله بها على الأمة الإسلامية ،

The second of th

لتحقق الصلة به سبحانه.

إنها الكيفية ، وهي الطريقة ، وهي الوسيلة ، وهي اللحظات الجليلة التي تتم فيها الصلة وتتحقق . إنها فترة مناجاة ، فترة انقطاع كامل – ويجب أن يكون كاملاً – عن عالم المادة ، وعن عالم الشهوات ، وعن عالم الفتنة ، لتتخلص النفس إلى المنعم حتى تنعم في رحابه بسعادة الصلة به والقرب منه !

ومن أقام الصلاة فقد أقام الدين ، ومن هدمها فقد هدم الدين . إن إقامة الصلاة ، أو إقامة الدين – إنما هي إقامة الصلة بالله ، وتحقيق ذلك هو المثل الأعلى ، والغاية العظمى ، والسعادة الكاملة التي يجرى وراءها المؤمنون ليحققوا بها معراجهم نحوالله تعالى .

وما من شك فى أن الصلاة يقيمها الإنسان كما أراد الله ورسوله من أنجع الوسائل فى القرب من الله ، إنها البراق الذى يجتاز به المؤمن فى سرعة سريعة طبقات البعد عن الله سبحانه ليصل إليه تعالى ، فينعم فى رحابه .

ومع ذلك فإن انشغال الفكر فى الصلاة أمر يشبه أن يكون منتشراً بين كثير من المسلمين فى العصر الحاضر.

والشكوى من ذلك كثيرة متعددة ، ولا مفر من الالتجاء إلى الله في صرف هذه الحالة ولابد مع ذلك من المحاولات الصادقة للتخلص منها . وليس الأمر في الحقيقة بالعسير عسراً شديداً ، فلو وطن الإنسان

العزم على أن يجمع شبات فكره ، وصدقت نيته في ذلك فإنه سينتهى إلى ما يجب إن شاء الله تعالى .

ومن المعروف فى الجو الإسلامى – أنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل ، وأن ثوابه إنما هو بمقدار انتباهه وتعقله للصلاة ، أو بمقدار إقامة الصلاة على حد التعبير القرآنى ، وإقامتها إنما تكون بأدائها على أتم ما تكون التأدية .

وإنه لمن المفيد أن يقرأ الإنسان عدة مرات سورة الناس قبل الدخول في الصلاة ، وأن يقول :

﴿ رَبُ أَعُودُ بِكُ مِن هُمِزَاتِ الشَّيَاطِينِ \* وأَعُودُ بِكُ رَبِ أَنْ يَعْضَرُونَ ﴾ (١) .

فإذا مَا تأهل الإنسان بذلك وتهيأ للصلاة أعانه الله ووفقه.

ومن المفيد فى ذلك أيضاً : أن يقوم بمران يومى على ذكر الله ، مع . جمع شتات أفكاره لمدة خمس دقائق .

فإذا ما نجح فى ذلك فهو ناجح لا محالة بتوفيق الله ، فى تركيز ذهنه فى الصلاة .

على أنه إذا وطن نفسه على أن يجاول تدبر ما يقول وما يفعل منذ ابتداء الصلاة إلى انتهائها فإن ذلك يصرف ذهنه عن الدنيا إلى ما هو فيه ، وهو الصلاة .

<sup>(</sup>١) المؤمنون / ٩٧، ٩٨.

ومن المعروف أن من يهتم بشيء انصرف فكره إليه ، حتى إذا ما حاول صرف فكره عنه فإنه لا يستطيع ، ولوكانت الصلاة في موضع اهتمام الإنسان فإنه لا يستطيع أن يصرف فكره عنها ، ولو اهتم بها لكانت له قرة عين ، وكانت راحته فيها .

\* \* \*

الف*صلالت* نی **الوضوء** 

يقَول الله تعالى :

وفا أيها الذين آمنوا إذا قمم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ، وإن كنتم جنباً فاطهروا ، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ، ولكن يريد ليطهركم ، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون (١) .

# توجيهات قبل الوضوء

## اتقاء اللاعنين:

عن أبي هريرة رضى الله عنه – أن رسول الله عَلَيْكُ قال : «اتقوا اللاعنين».

قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله ؟

قال : الذي يتخلى في طرق الناس ، أو في ظلهم <sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) المائدة آية: ٦.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وأبو داود وغيرهما .

(قوله «اللاعنين» يريد الأمرين الجالبين اللعن ، وذلك أن من فعلها لعن وشتم ، فلماكانا سبباً لذلك أضيف الفعل إليهما ، فكانا كأنهما اللاعنان) (١).

## النهى عن البول في الماء الواكد:

عن جابر رضى الله عنه ، عن النبي عليه ، أنه نهى أن يبال في الماء الواكد (٢).

## البي عن البول في الماء الجارى:

عن جابر رضى الله عنه ، قال : نهى رسول الله على أن يبال فى المال الجارى (٣).

## جزاء النميمة وعدم الاستتار من البول:

عن ابن عباس رضى الله عنها - أن رسول الله عَلَيْكُ مو بقبرين ، فقال :

«إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ، بلي إنه كبير : أما أحدهما

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الترغيب والترهيب.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم وابن ماجه والنسائي .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد.

فكان يمشى بالنميمة ، وأما الآخو فكان لا يستتر من بوله» (١) وفى رواية للبخارى وابن خزيمة فى صحيحه : أن النبى عليه الصلاة والسلام ، مر بحافظ من حيطان مكة أو المدينة ، فسمع صوت إنسانين يعذبان فى قبورهما ، فقال النبى عليه الصلاة والسلام :

«إنها ليعذبان ، وما يعذبان في كبير . ثم قال : بلي ، كان أحدهما لا يستتر من بوله ، وكان الآخر يمشي بالنميمة » (٢) .

قال الخطابى : قوله « وما يعذبان فى كبير» معناه أنهيا لم يعذبا فى أمر يكبر عليها ، أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلا ، وهو التنزه من البول ، وترك النميمة ، ولم يرد أن المعصية فى هاتين الخصلتين ليست بكبيرة فى حق الدين ، وأن الذنب فيهها هين سهل .

قال الحافظ عبد العظيم: ولحوف توهم مثل هذا استدرك، فقال عليه الصلاة والسلام: «بلي إنه كبير» (٣).

وعن أبى بكرة رضى الله عنه ، قال : بينما رسول الله عليه الصلاة والسلام ، يمشى بينى وبين رجل آخر إذ أتى على قبرين ، فقال : إن صاحبي هذين القبرين يعذبان ، فأتيانى بجريدة قال أبو بكرة :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري وهذا أحد ألفاظه ، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) الحديث بوَّب البخاري عليه : باب من الكبائر ألا يستتر من بوله .

<sup>(</sup>٣) أنظر كتاب «الترغيب والترهيب».

فاستبقت أنا وصاحبي فأتيته بجريدة فشقها نصفين ، فوضع في هذا القير واحدة ، وفي ذا القبر واحدة ، وقال :

لعله يخفف عنهما مادامتا رطبتين ، إنهما يعذبان بغير كبير: « الغيبة والبول » (١) .

#### فضل الوضوء:

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلَيْظُهُ يقول: « إن أمتى يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل » (٢).

ولمسلم عن أبى حازم رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ أَتَى المَقْبَرَةُ فَقَالَ : ...

السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب الاحقون ، وددت أنا قد رأينا إخواننا .

قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟

قال : أنتم أصحابي ، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد .

قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، والعلبراني في الأوسط واللفظ له.

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البخارى ومسلم . وقد قبل إن قوله : « من استطاع » إلى آخره إنما هو مدرج من - كلام أبى هريرة موقوف عليه ، ذكره غير واحد من الحفاظ .

قال : أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة بين ظهرى خيل دهم بهم ، ألا يعرف خيله ؟

قالوا : بلى يا رسول الله .

قال: فإنهم يأتون غراً محجلين من الوضوء ، وأنا فرطهم على المحوض (١).

وعن أبي مالك الأشعرى رضى الله عنه قال : خال رسول الله مالله :

« الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان الله والحمد لله تملأن ملزن ، والصلاة نور ، والحمد لله تملآن – أو تملأ – ما بين السماء والأرض ، والصلاة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء ، والقرآن حجة لك أو عليك ، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها » (٢).

وعن ثوبان رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه :

«استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن خير أعالكم الصلاة ، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » (٣).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام مسلم وغيره.

<sup>(</sup>٧) رواء الإمام مسلم والترمذي.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه بإسناد صحيح.

# قبل الوضوء:

عن ابن عمر أن النبي عليه قال:

«إذا استيقظ أحدكم من منامه ، فلا يدخل يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات ؛ فإنه لا يدرى أين باتت يده ، أو أين طافت يده » (١).

#### كيفية الوضوء:

عن عبد الله بن زيد بن عاصم ، أنه قيل له : توضأ لنا وضوء رسول الله على يديه ، فعسلها ثلاثاً .

ثم أدخل يده ، فاستخرجها ، فهضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثاً .

ثم أدخل يده فاستخرجها ، فغسل وجهه ثلاثاً .

ثم أدخل يده فاستخرجها ، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ،

ثم أدخل يده فاستخرجها ، فمسح برأسه ، فأقبل بيديه وأدبر ، ثم غسل رجليه إلى الكعبين .

ثم قال : هكذا كان وضوء رسول الله عَلَيْكِ (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الدار قطني ، وقال : إسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، ولفظه لأحمد.

وعن أبى رافع : أن رسول ﷺ كان إذا توضأ حرك خاتمه (١). وعن عبد الله بن عمر قال :

تخلف رسول الله على في سفر فأدركنا وقد أرهقنا العصر ، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا ، قال : فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار ، مرتين أو ثلاثاً (٢).

ودعا سيدنا عثمان بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر.

ثم غسل وجهه ثلاث مرات.

ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ، ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ، ثم مسح رأسه ، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ، ثم غسل اليسرى مثل ذلك .

ثم قال : رأيت رسول الله عَلَيْكُ تُوضاً نحو وضوئى هذا ، ثم قال رسول الله عَلَيْكُ :

«من توضأ نحو وضوئى هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ، غفر له ما تقدم من ذنبه».

قال ابن شهاب : وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة .

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه والدار قطني.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه. أرهقنا العصر، أحرناها. ويروى: أرهقنا العصر بمعنى دنا وقتها.

فلما توضأ عثمان قال : والله لأحدثنكم حلتيثاً ، والله لولا آية فى كتاب الله ما حدثتكموه ، إنى سمعت رسول الله عليه يقول : «لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلى الصلاة ، إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها » ، قال عروة الآية :

﴿إِنَ الذين يَكْتَمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ البَيْنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدُ مَا بَيْنَاهُ للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله، ويلعنهم اللاعنون ﴾ (١)

#### الماء طهور:

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» (٢)

ويقول البيهتي :

الماء طهور إلا أن تغير ريحه ، أو طعمه ، أو لونه ، بنجاسة تحدث فيه .

## السواك :

عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله عليست قال:

<sup>(</sup>١) البقرة آية : ١٥٩ ، والحديث رواه مسلم بنحوه .

<sup>(</sup>٢) أُخِرجه ابن ماجه ، وضعفه أبوحاتم .

«السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب » (١).

وعن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُ قال : «لولا أن أشق على المؤمنين (وفي حديث زهير : على أمني) لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (١٠). حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه ، أنه بات عند النبي عَلَيْكُ ذات ليلة فقام نبي الله عَلَيْكُ من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ، ثم تلا هذه الآية في آل عمران : ﴿إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والهار لآيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ، فقنا عذاب النار ﴾ .

ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ، ثم اضطجع ، ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ، ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى (٣).

#### التيامن:

عن عائشة قالت : «إن كان رسول الله عليه ، ليحب التيمن في

<sup>(</sup>١) رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ، ورواه الطبراني في الأوسط والكبير من حديث ابن عباس وزاد فيه : « ومجلاة للبصر ».

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم.

طهوره إذا تطهر ، وفى ترجله إذا ترجل ، وفى انتعاله إذا انتعل » (۱) . يقول الإمام النووى عن ذلك فى شرحه على صحيح مسلم : كان عليلية يحب التيمن فى طهوره إذا تطهر ، وفى ترجله إذا ترجل ، وفى انتعاله إذا انتعل (۲).

هذه قاعدة مستمرة فى الشرع ، وهى أن ماكان من باب التكريم والتشريف ، كلبس الثوب والسراويل والحف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار ، وقص الشارب ، وترجيل الشعر (وهو مشطه) ونتف الإبط ، وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة ، والحروج من الحلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود ، وغير ذلك مما هو فى معناه ، يستحب التيامن فيه . أما ماكان بضده كدخول الحلاء ، والحروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والحف ، وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه ، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها ، والله أعلم .

وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة لو خالفها فإنه الفضل وصح وضوؤه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم فی صحیحه .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه.

#### لا ينقض الوضوء :

قال أبو هريرة رضى الله عنه: لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي عليه كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته.

وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم.

وقال طاوس ومحمد بن على وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء .

وعصر ابن عمر بثرة فخرج مها الدم ، ولم يتوضأ .

وبزق ابن أبى أوفى دماً فمضى فى صلاته . وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم : ليس عليه غسل

محاجمه <sup>(۱)</sup>

الله عبد الله :

«إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء» (١)

وعن طلق بن على رضي الله عنه قال :

قال رجل مسست ذكرى (أوقال: الرجل يمس ذكره) في الصلاة، أعليه الوضوء ؟

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري.

فقال النبي عَلَيْكُ :

«لا ، إنما هو بضعة منك» (١).

# لا وضوء لمن ترك موضع ظفر:

عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي عَلِيْتُهُ فقال :

«ارجع فأحسن وضوءك» فرجع ثم صلى.

### ا فضل من بات على الوضوء:

عن البراء بن عازب قال : قال النبي عَلَيْتُهُ : «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن ، ثم قل : اللهم أسلمت وجهى إليك ، وفوضت أمرى إليك ، وألجأت ظهرى إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك . اللهم آمنت بكتابك الذي أزلت ، ونبيك الذي أرسلت . فإن مت من ليلتك ، فأنت على الفطرة ، واجعلهن آخر ما تتكلم به . قال : فرددتها على النبي عَلِيْتُهُ ، فلما بلغت : اللهم آمنت بكتابك الذي أرسلت ، قال : لا ، ونبيك الذي أرسلت ، قال : لا ، ونبيك الذي أرسلت ، قال : اللهم آمنت بكتابك الذي أرسلت ، قال : لا ، ونبيك الذي أرسلت ، قال : لا ، ونبيك الذي أرسلت » قال : اللهم آمنت بكتابك الذي أرسلت ، قال : اللهم آمنت بكتابك الذي أرسلت ، قال : الذي أرسلت » أرسلت

<sup>(</sup>١) أخرجه الخمسة ، وصححه ابن حبان ، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام البخارى .

## الصلاة بعد الوضوء:

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال لبلال: «يا بلال. حدثنى بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دف (١) نعليك بين يذي في الجنة ؟

قال: ما عملت عملاً أرجى عندى من أنى لم أتطهر طهوراً فى ساعة من ليل أو بهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لى أن أصلى » (٢).

#### الغسل يوم الجمعة:

عن سمرة بن جندب ، أن نبي الله عليه قال :

«من توضأ للجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فذلك أفضل » (٢). وعن الفاكه بن سعد وكان له صحبة : « أن النبي عَلَيْكُ كان يغتسل يوم الجمعة ، ويوم عرفة ، ويوم الفطر ، ويوم النحر . وكان الفاكه ابن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام » (٤).

<sup>(</sup>١) « الدف » بالضم ضوت النعل حال المشي.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود والرمذي والنسائي .

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الله بن أحمد في المسند.

الفضل الثالث المساجد

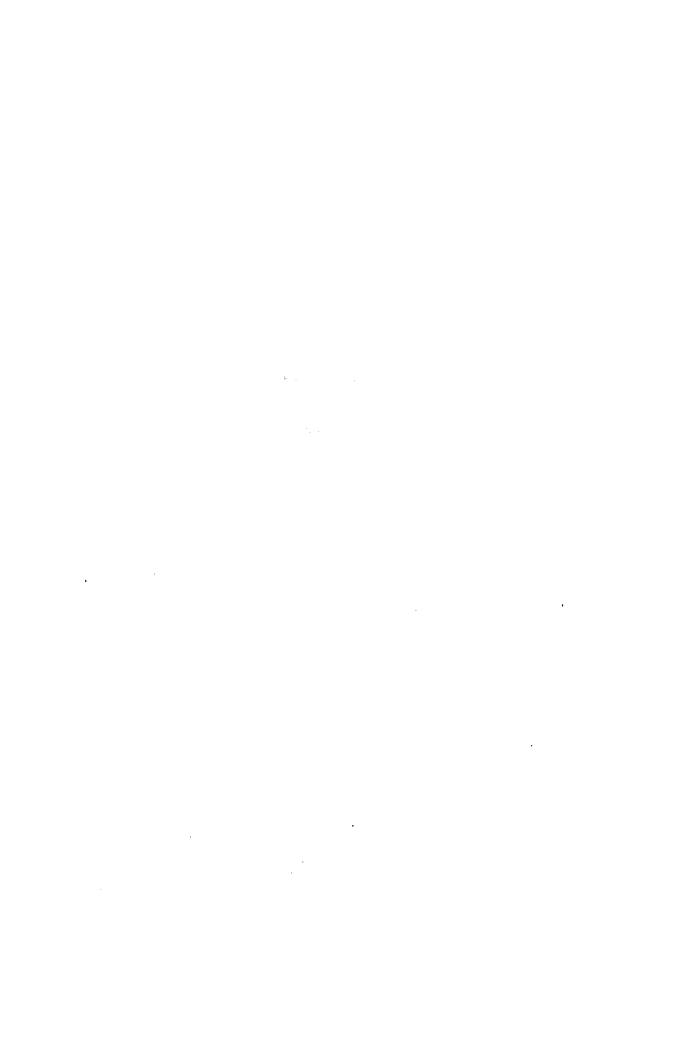

#### مساجد الله:

عن عَمَّانَ بن عفان رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله عَلَيْتُهُ يقول :

«من بنى لله مسجداً ، بنى الله له مثله فى الجنة » (١).
وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله عليست قال :
«ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات ؟
قالوا : بلى يا رسول الله . قال :

إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط » (٢).

وعن أبي سعيد الخدري رضي عنه ، عن النبي عليلية قال :

« إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان » ، قال الله عز وجل :

﴿ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان في صحيحه . (٢) رواه الإمام مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وقال حديث حسن. والآية رقم ١٨ من سورة التوبة.

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله على قال : « لا يزال أحدكم فى صلاة ما دامت الصلاة تحبسه ، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة » (١).

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله ، بيالية قال : « الملائكة تصلى على أحدكم ، ما دام فى مصلاه الذى صلى فيه ، ما لم يحدث » ، تقول :

«(1) ((1) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1) ) ((1)

عن أبي الدرداء رضي الله عنه ، عن النبي عليه قال :

«من مشى فى ظلمة الليل إلى المسجد ، لتى الله عز وجل بنور يوم القيامة » .

رواه الطبرانى فى الكبير بإسناد حسن ، وابن حبان فى صحيحه ، ولفظه قال :

«من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد آتاه الله نوراً يوم القيامة » .

#### متناثرات في شئون المساجد:

عن عائشة رضي الله عنها . قالت : « أمر رسول الله ﷺ ببناء

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري.

المساجد في الدور ، وأن تنظف وتطيب » (١).

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن عمر رضى الله عنه ، مر بحسان ينشد فى المسجد فلحظ إليه ، فقال : « قد كنت أنشد فيه ، وفيه من هو خير منك » (٢) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله عَلَيْكُ قال :

« إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد ، فقولوا له : لا أربح الله تجارتك (٣) » .

وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله مَالِيَّةِ:
« عرضت على أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد » (٤).

وعن أبى قتادة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين (٥). وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : من أكل بصلاً ، أو ثوماً ، فليعتزلنا ، أو فليعتزل مساجدنا ،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود، والترمذي وصحح إرساله.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي والترمذي وحسنه.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود والترمذي واستغربه ، وصححه ابن خزيمة .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه.

وليقعدن في بيته (١)

وفى رواية :

« من أكل البصل ، والثوم ، والكرات ، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنوآدم » .

#### صلاة الجاعة:

ومما يتصل بالمساجد اتصالاً وثيقاً: صلاة الجاعة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليسلم:

«صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً وذلك: أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه، ما دام في مصلاه، ما لم يحدث، تقول:

اللهم صل عليه ، اللهم ارحمه . ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة » (٢) .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال :

«من سره أن يلقي الله تعالى غداً مسلماً ، فليحافظ على هؤلاء

<sup>(</sup>١) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، وهذا لفظ البخارى .

الصلوات حيث ينادى بهن ، فإن الله شرع لنبيكم عَلَيْكُم سن الهدى ، وإنهن من الهدى ، ولو أنكم صليتم فى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم لضللتم ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف» (١).

وفى رواية : «أن رسول الله عَيْنِيْكُم ، علمنا سنن الهدى ، وأن من سنن الهدى الصلاة فى المسجد الذي يؤذن فيه » .

«من صلى العشاء في الجهاعة فكأنما قام نصف الليل ، ومن صلى الصبح في جهاعة ، فكأنما صلى الليل كله» (٢).

من شهد العشاء في جهاعة كان له قيام نصف ليلة ، ومن شهد العشاء والفجر في جهاعة كان له كقيام ليلة (٣).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) قال الترمذي حديث حسن صحيح.

الفصف الاترابع من أحكام الصلاة

### الصلاة الصلاة

### الصلاة وكفارة الذنوب:

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول : «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟

قالوا: لا يبقى من درنه شيء.

قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا<sup>(۱)</sup>».
وعن أبي هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله عليه قال:
«الصلوات الحمس ، والجمعة إلى الجمعة ، كفارة لما بيهن ،
ما لم تغش الكبائر» (۲).

«مامن امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، إلاكانت كفتارة لما قبلها من الذنوب، ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله» (٣).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه . (۳) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام مسلم.

#### الصلاة ورؤية الله :

عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي متاللة ، فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: « إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا » (١).

وفي رواية : «فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة».

#### أهمية صلاة العصر:

عن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» (٢).

#### أوقات لا صلاة فيها:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:

سمعت رسول الله علي يقول:

«لا صلاة بعد الصبح ، حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس » (٣).

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) رواه البخارى .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، ولفظ مسلم : لاصلاة بعد صلاة الفجر.

وله عن عقبة بن عامر:

ثلاث ساعات كان رسول الله عَلَيْكُ ، ينهانا أن نصلى فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا :

حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس ، وحين تتضيف الشمس للغروب (١).

### تسوية الصفوف:

عن أنس رضى الله عنه ، عن النبى عَلَيْكُم ، قال : «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة» وعن النعان بن بشير قال :

«كان رسول الله ميالية يسوى صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة . فإن استوينا كبر » (١) .

#### الاطمئنان في الصلاة:

عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن النبى عَلَيْكُ دخل المسجد فدخل رجل فصلى ، ثم جاء فسلم على النبى عَلِيْكُ ، فرد النبى عَلِيْكُ عليه السلام ، فقال : «ارجع فصل فإنك لم تصل».

<sup>(</sup>١) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود.

فصلى ، ثم جاء فسلم على النبي عَلَيْتُ فقال : ارجع فصل ، فإنك لم تصل «ثلاثاً». قال :

«إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم ارفع حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها».

## في كيفية الصلاة (١):

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي عليت قال:

«إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ، ثم ارفع حتى تطمئن حتى تعتدل قائماً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم افعل ذلك في صلاتك حلها » (٢).

<sup>(</sup>١) هذه الأحاديث في كيفية الصلاة يكمل بعضها بعضاً ويذكر بعضها مالم يذكر البعض الآخر وهي مجتمعة في وضوح كيفية الصلاة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه السبعة ، واللفظ للبخارى ولابن ماجه بإسناد مسلم : حتى تطمئن قائماً .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: «كان رسول الله عليه إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: « ربنا ولك الحمد» ثم يكبر حين يهوى، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس» (١).

ومثله فى حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان : «حتى تطمئن قائماً». ولأحمد : «فأقم صلبك حتى ترجع العظام».

وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع :

«إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ، ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثنى عليه».

ولأبي داود: «ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله». ولابن حبان: «ثم بما شئت» (۲).

وعن أنس ، عن النبي عَلِيْقَةٍ ، قال :

ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك ، حتى قال : لينتهن أو لتخطف أبصارهم .

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) أي بعد أم الكتاب.

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : كان رسول الله عَلَيْكُ إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل القراءة ، فقلت : يا رسول الله ، بأبى أنت وأمى ، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة (١) ، ما تقول ؟ قال : أقول :

«اللهم باعد بيني وبين خطاياى ، كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس . اللهم اغسلني من خطاياى بالثلج والماء والبرد (٢).

سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك» (٣).

# الصلاة وفاتحة الكتاب:

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه الله عليه الله من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، فهى خداج ، يقولها ثلاثة ، فقيل لأبى هريرة :

إنا نكون وراء الإمام ؟ فقال :

اقرأ بها في نفسك ، فإني سمعت رسول الله عليه يقول : «قال الله

<sup>(</sup>١) أى قراءة الفاتحة .

<sup>(</sup>٢) رواه الجاعة إلا الترمذي .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم بسند منقطع ورواه الدارقطبي موصولاً وموقوفاً .

عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين ، ولعبدى ما سأل ، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين ، قال الله: حمدنى عبدى ، فإذا قال: الرحمن الرحيم ، قال الله: أثنى على عبدى ، فإذا قال: مالك يوم الدين ، قال: مجدنى عبدى (وقال مرة: فوض إلى عبدى) وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين ، قال: هذا بيني وبين عبدى ولعبدى ما سأل ، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين ولعبدى ما سأل ، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم ، قال: هذا لعبدى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال: هذا لعبدى ولعبدى ما سأل ».

وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله القرآن (١).

وفى رواية لابن حبان والدارقطني :

«لا تجزى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب».

وفى أخرى لأحمد وأبى داود والترمذي وابن حبان:

«لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم ؛ قال :

لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها».

وعن أبي هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله عليه قال : " « إذا قال الإمام – غير المغضوب عليهم ولا الضالين – فقولوا : آمين ، قَإِنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » .

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

# وضع اليمي على اليسرى:

عن ابن مسعود ، أنه كان يصلى فوضع يده اليسرى على اليمنى ، فرآه النبي على الله فوضع يده اليمنى على اليسرى (١).

## مي السجود:

عن البراء بن عازب قال:

كنا نصلى خلف النبى ، عَلَيْكُم ، فإذا قال : «سمع الله لمن حمده» لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبى عَلَيْكُم جبهته على الأرض» (٢).

# لا يرفع المأموم رأسه قبل الإمام:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال:

«أما يخشى أحدكم (أو: ألا يخشى أحدكم) إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حار؟ (أو: يجعل الله صورته صورة حار)».

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم بنحوه .

# الذكر في الركوع والسجود:

عن عقبة بن عامر قال : لما نزلت ﴿ فسبح باسم ربك العظيم ﴾ قال لنا رسول الله عليه المعلوها في ركوعكم . فلما نزلت ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ قال : اجعلوها في سجودكم (١).

وعن حذيفة قال :

«صليت مع النبي عَلَيْكُم ، فكان يقول فى ركوعه: سبحان ربي العظيم ، وفى سجوده: سبحان ربي الأعلى . وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ، ولا آية عذاب إلا تعوذ منه » .

وعن عون بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن مسعود أن النبي عليسلم قال :

إذا ركع أحدكم ، فقال فى ركوعه : سبحان ربى العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه ، وذلك أدناه ، وإذا سجد ، فقال فى سجوده : سبحان ربى الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده ، وذلك أدناه .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله عَلَيْكُ قال :

«إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده . فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ، فإنه من وافق قوله الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » .

وعن ابن عباس رضى الله عنه ، قال : كشف رسول الله عَلَيْكُمْ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .

الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال:

«يا أيها الناس ، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة ، يراها المسلم ، أو ترى له . ألا وإنى نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً ، أما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء ، فقمن أن يستجاب لكم » (١) .

# الدعاء عند الرفع من الركوع:

عن عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنه ، قال : كان رسول الله عنه ، وذا رفع ظهره من الركوع قال :

اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات ، وملء الأرض ، وملء ما شئت من شيء بعد .

اللهم نقى من الذنوب والخطايا، كما ينهى الثوب الأبيض من الدنسي.

اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد (٢).

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله عليه الله الله إلى صلاة رجل لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده (٣).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد.

#### الدعاء بين السجدتين:

عن ابن عباس رضى الله عنها، أن النبي عَلَيْكُ كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لى، وارحمنى، واجبرنى، واهدنى وارزقنى (١).

#### في كيفية السجود:

عن البراء بن عارب رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : إذا سجدت فضع كفيك ، وارفع مرفقيك (٢).

### ف كيفية التشهد:

عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه قال:

كان رسول الله عَلَيْكُم ، إذا جلس فى التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، وأشار بالسبابة ، ولم يجاوز بصره إشارته (٣) .

وعن وائل بن حجر رضي الله عنه :

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وأبو داود ، إلا أنه قال فيه : وعافني ، مكان : واجبرني .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والنسائى وأبو داود .

أن النبي عَلَيْتُ ، كان إذا ركع فرج بين أصابعه ، وإذا سجد ضم أصابعه (١) .

#### صيغة التشهد:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:

علمني رسول الله عليه التشهدكي بين كفيه ، كما يعلمني السورة من . القرآن :

«التحيات لله ، والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ».

رواه الجاعة ، وفي لفظ : أن النبي ﷺ قال :

إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، وذكره..

وفيه عند قوله: « وعلى عباد الله الصالحين »: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض وفي آخره: « ثم يتخير من المسألة ما شاء » (٢) .

ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن عبد الله:

« أن رسول الله عليه علمه التشهد ، وأمره أن يعلمه الناس :

<sup>(</sup>١٠) رواه الحاكم.

<sup>(</sup>۲۰) متفق عليه

التحيات لله»، وذكره.

قال الترمذى: حديث ابن مسعود أصبح حديث فى التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين.

#### في صلاة فجر الجمعة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

كان رسول الله عَلِيلَةِ ، يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة :

﴿ أَلَمْ تَنزيل ﴾ السجدة ، و﴿ هُلُ أَتِّي عَلَى الْإِنسانَ ﴾ (١) .

وقراءة هذه السورة – سورة السجدة – فى فجر الجمعة ليس واجباً ويجوز أن يقرأ المصلى بغيرها ، ويجوز أن يقرأ بجزء منها : آية أو آيتين بحسب ما يتيسر له .

وعن حذيفة رضي الله عنه قال :

« صليت مع النبي عَلَيْكُ ، فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل . ولا آية عذاب إلا تعوذ منها » (٢) .

# من صيغ الدعاء في السجود:

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت :

 <sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخمسة وعسنة الترمذي.

فقدت رسول الله على الله من الفراش فالتمسته فوقعت يدى على بطن قدميه وهو ساجد وهما منصوبتان ، وهو يقول :

«اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك » (١) .

### قنوت الوتر:

عن الحسن بن على رضى الله عبها أنه قال:

علمني رسول الله عَلِيْكُ كلمات أقولهن في قنوت الوتر :

«اللهم اهدنی فیمن هدیت، وعافیی فیمن عافیت، وتولی فیمن تولیت، وبارك لی فیما أعطیت، وقنی شر ما قضیت، فإنك تقضی ولا یقضی علیك، إنه لا یذل من والیت، تباركت ربنا وتعالیت». رواه الخمسة وزاد الطبرانی والبیهتی:

« ولا يعز من عاديت » . زاد النسائى من وجه آخر فى آخره : « وصلى الله تعالى على النبي » .

#### دعاء في الصلاة:

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، أنه قال لرسول الله عليه :

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

علمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال : قل :

« اللهم إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لى مغفرة من عندك ، وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم » (١) . وعن على رضى الله عنه قال :

كان رسول الله عَلِيْكُ إذا قام إلى الصلاة : يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم :

« اللهم اغفر لى ما قدمت ، وما أخرت ، وما أسررت ، وما أعلنت وما أسرفت ، وما أنت أعلم به منى . أنت المقدم ، وأنت المؤخر ، لا إله إلا أنت » (٢) .

# التسليم:

عن وائل بن حجر رضى الله عنه قال:

صليت مع النبي علين ، فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (٣) .

 <sup>،</sup> متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود بإسناد صحيح .

# متناثرات في شئون الصلاة

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: بهي رسول الله عَلَيْكُم ، أن يصلى الرجل مختصراً (١).

وعن أنس رضى الله عنه ، أن رسول الله عليه قال :

« إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب » (٢) .

وعن عائشة رضى الله عنها قالت:

سألت رسول الله ﷺ عن الالتفات في الصلاة . فقال :

« هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » (٣) .

وروى الترمذي - وصححه - عن أنس قال:

« إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة ، فإن كان لابد فني

التطوع » .

<sup>(</sup>١) متفق عليه واللفظ لمسلم : ومثله أن يجعل يده على خاصرته .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى. (٤) رواه مسلم.

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن النبى عَلَيْكُم قال : التثاؤب من الشيطان ، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع » (١) .

وعن معاوية بن الحكم رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ:

« إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتكبير ، وقراءة القرآن » (٢) .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليسية: « التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء » (٣).

أى عندما يريد المصلى أن ينبه على أمر.

وعن أبى قتادة رضى الله عنه: كان رسول الله على أبيل وهو حامل أمامة بنت زينب ، وإذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها (٤) . ولسلم: وهو يؤم الناس في المسجد.

وعن أبى جهيم بن الحارث رضى الله عنه قال : قال رسول الله عليه :

« لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه من الإثم ، لكان أن يقف

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والترمذي وزاد: في الصلاة.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام مسلم.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، زاد مسلم في الضلاة.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه.

أربعين خيرًا من أن يمر بين يديه » (١).

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله عَلَيْتُهُ قال : « إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً ، فإن لم يجد فلينصب عصًا ، فإن لم يكن فليخط خطاً ثم لا يضره مَنْ مَرَّ بين يديه » (٢) .

# دعاء رسول الله عليه في الصلاة وبعدها:

ذكرنا من قبل بمناسبة افتتاح الصلاة وغيره بعض أدعية رسول الله على الله على

عن أبى حميد وأبى سعيد قالا : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : « إذا دخل أحدكم المسجد ، فليقل :

« اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ، وإذا خرج ، فليقل اللهم إنى

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، واللفظ للبخارى . ووقع في البزاز من وجه آخر : أربعين خريفاً .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن .

أسألك من فضلك » (١).

وعن فاطمة الزهراء، رضي الله عنها، قالت:

«كان رسول الله عَلَيْكُم ، إذا دخل المسجد قال : بسم الله ، والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك . وإذا خرج قال :

بسم الله ، والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك » (٢) .

وعن معاذ بن جبل، قال: لقيت النبي عَلَيْكُ ، فقال: « إنى أوصيك بكامات تقولهن في كل صلاة:

اللهم أعنى على ذكرك ، وشكرك وحسن عبادتك » <sup>(٣)</sup> .

وعن عائشة رضى الله عنها: أنها فقدت النبي عَلَيْتُهُم من مضجعها ، فلمسته بيديها ، فوقعت عليه وهو ساجد ، وهو يقول:

« رب اعط نفسی تقواها ، وزکها أنت خیر من زکّاها ، أنت ولیها ومولاها » (٤) .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والنسائى وكذا مسلم وأبو داود .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد . والنسائي وأبو داود .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد.

وعن ابن عباس رضى الله عنه ، أن النبي عَلَيْكُ صلّى فجعل يقول في سجوده :

« اللهم اجعل فی قلبی نوراً ، وفی سمعی نوراً ، وفی بصری نوراً ، وعن یمینی نوراً ، وعن شمالی نوراً ، وأمامی نوراً ، وخلفی نوراً ، وفوقی نوراً ، وتحتی نوراً ، واجعل لی نوراً (أو قال : واجعلنی نوراً )» .

«خصلتان لا يحصيها رجل مسلم إلا دخل الجنة ، وهما يسيرتان ، ومن يعمل بهما قليل ، يسبح الله فى دبركل صلاة عشراً ويكبره عشراً ويحمده عشراً ». قال :

« فرأيت رسول الله عَلَيْكُم ، يعقدها بيده : فتلك خمسون ومائة باللسان ، وألف وخمسمائة في الميزان ، وإذا أوى إلى فراشه سبح ، وحمد ، وكبر مائة مرة ، فتلك مائة باللسان ، وألف في الميزان» .

وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ، قال : إنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات ، كما يعلم المعلم العلماء الكتابة ويقول :

إن رسول الله عليلية ، كان يتعوذ بهن دبر الصلاة :

« اللهم إنى أعوذ بك من البخل ، وأعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ، وأعوذ بك من بك أن أرد إلى أردل العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ، وأعوذ بك من

عذاب القبر» (١)

وعن شداد بن أوس رضى الله عنه ، أن رسول الله عَلَيْتُ كان يقول في صلاته :

«اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر ، والعزيمة على الرشد ، وأسألك شكر نعمتك ، وحسن عبادتك ، وأسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاً ، وأسألك من خير ما تعلم ، وأعوذ بك من شر ما تعلم ، وأستغفرك لما تعلم » (٢) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت :

كان النبي عَلِيْكُ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده :

«سبحانك اللهم ، ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي » .

# يتأول القرآن :

وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه ، قال : كان النبى عليسته إذا قام إلى الصلاة قال :

« وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا من المسلمين » .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري والترمذي وصححه.

<sup>(</sup>۲) رواه النساني .

اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ، أنت ربى ، وأنا عبدك ، ظلمت نفسى واعترفت بذنى فاغفر لى ذنوبى جميعاً ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، واهدنى لأحسن الأخلاق ، لا يهدى لأحسنها إلا أنت ، واصرف عنى سيئها ، لا يصرف عنى سيئها إلا أنت ، لبيك وسعديك ، والخير كله فى يديك والشر ليس إليك ، أنا بك وإليك . تباركت وتعاليت ، أستغفرك وأتوب إليك » . وإذا ركع قال :

« اللهم لك ركعت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، خشع لك سمعى وبصرى وغى وعظمى وعصبى » . وإذا رفع رأسه قال :

«اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات ، وملء الأرض ، وملء ما بينهما ، وملء ما شئت من شيء بعد» . وإذا سجد قال : «اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، سجد وجهى للذى خلقه وصوره ، وشق سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين » . ثم يكون من آخر ما يقول :

«اللهم اغفر لى ما قدمت ، وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، وما أسرفت ، وما أنت أعلم به منى ، أنت المقدم وأنت المؤخر : لا إله إلا أنت » (١) .

وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال :

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد، ومسلم، والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.

اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت ، وما أعلنت ، وما أعلنت ، وما أسرفت ، وما أنت أعلم به منى أنت المقدم وأنت المؤخر ، لا إله إلا أنت (١) .

وعن زید بن أرقم رضی الله عنه قال : كان رسول الله عَلَيْكُ يقول في دبر كل صلاة :

«اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك.

اللهم ربنا ورب كل شيء ، أنا شهيد أن محمداً عبدك ورسولك . اللهم ربنا ورب كل شيء ، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة . اللهم ربنا ورب كل شيء ، اجعلني مخلصاً لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة .

ياذا الجلال والإكرام ، اسمع واستجب . الله الأكبر ، الله الأكبر ، الله أكبر ، الله نور السموات والأرض ، رب السموات والأرض . الله أكبر » (٢) .

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول ليلة حين فرغ من صلاته :

«اللهم إنى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلبي، وتجمع بها

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود .

أمرى ، وتلم بها شعثى (١) ، وتصلح بها غائبى ، وترفع بها شاهدى ، وتزكى بها عملى ، وتلهمنى بها رشدى ، وترد بها ألفتى (٢) وتعصمنى بها من كل سوء .

اللهم أعطني إيماناً صادقاً ، ويقينا ليس بعده كفر ، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة .

اللهم إنى أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء.

اللهم إنى أنزل بك حاجتى ، وإن قصر رأبى وضعف عملى افتقرت إلى رحمتك ، فأسألك ياقاضى الأمور . ويا شافى الصدور ، كما تجير بين البحور ، أن تجيرنى من عذاب السعير ومن دعوة الثبور (٣) ، ومن فتنة القبور .

اللهم ما قصر عنه رأبي ولم تبلغه نيتى من خير وعدته أحداً من خلقك ، أو خير أنت معطيه أحداً من عبادك ، فإنى أرغب إليك فيه وأسألكه برحمتك يارب العالمين.

اللهم ذا الحبل الشديد، والأمر الرشيد: أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الحلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد.

<sup>(</sup>١) يعنى وأن تجمع بها ما تفرق من أمرى.

<sup>(</sup>٢) يعنى الذين ألفتهم وألفونى ممن أحببتهم .

<sup>(</sup>٣) الثبور: هو الهلاك.

اللهم اجعلنا هادين مهتدين ، غير ضالين ولامضلين ، سلماً لأوليائك وعدوًّا لأعدائك ، نحب بحبك من أحبك ، ونعادى بعداوتك من خالفك .

اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان (١).

اللهم اجعل لى نوراً فى قبرى ، ونوراً فى قلبى ، ونوراً بين يدى ، ونوراً من خلفى ، ونوراً من فوقى ، ونوراً من خلفى ، ونوراً عن شمالى ، ونوراً من فوقى ، ونوراً من تحتى ، ونوراً فى سمعى ، ونوراً فى بصرى ، ونوراً فى شعرى ، ونوراً فى بشرى ، ونوراً فى عظامى .

اللهم أعظم لى نوراً ، وأعطى نوراً ، واجعل لى نوراً .

سبحان الذي تعطف بالعز وقال به (۲).

سبحان الذي لبس المجد وتكرم به.

سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له.

سبحان ذي الفضل والنعم.

سبحان ذى المجد والكرم .

سبحان ذي الجلال والإكرام » (٣).

<sup>(</sup>١) الجهد هو الطاقة والتكلان المقصود به التوكل على الله سبحانه.

<sup>(</sup>٢) تعطف بالعز يعني تردي به واتصف. وذلك على طريق المجاز في حقه تعالى.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن أبي ليلي إلا
 من هذا الوجه .

وعن أبي هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله عليه ، قال : « من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ، وحمد الله ثلاثاً وثلاثين ، وكبر الله ثلاثاً وثلاثين ، وقال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر » (١)

وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ، أن رسول الله عَلَيْتُهُ كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات :

اللهم إنى أعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذال العمر ، وأعوذ بك من فتنة القبر (٢) . أرذال العمر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ، وأعوذ بك من فتنة القبر (٦) . وعن معاذ رضى الله عنه ، أن رسول الله عليه أخذ بيده وقال : يامعاذ ، والله إنى لأحبك . فقال : أوصيك يامعاذ ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول :

« اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » (٣).

وعن ثوبان رضى الله عنه قال : كان رسول الله عَلَيْكُم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال :

اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم. (٢) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود بإسناد صحيح.

وقيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث : كيف الاستغفار ؟ قال : يقول :

« أُستخفر الله ، أُستغفر الله <sub>» (١)</sub> .

وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه ، أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال :

« لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .

اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد » (٢) .

وعن عبد الله بن الزبير رضى الله عنها ، أنه كان يقول دبركل صلاة حين يسلم :

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير . لا حول ولا قوة إلا بالله ، لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، له النعمة والفضل ، وله الثناء الحسن ، لا إله إلا الله ، مخلصين له الدين ولوكره الكافرون .

قال ابن الزبير: وكان رسول الله عَلَيْكُ « يهلل بهن دبر كل صلاة » ( ) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النبي ﷺ كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة :

« لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد وهو على كل شيء قدير .

اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد » (١) .

وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه . أن رسول الله عَلَيْكُ كان يتعوذ دبر كل صلاة بقوله :

« اللهم إنى أعوذ بك من البخل ، وأعوذ بك من الجبن ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ، وأعوذ بك من عذاب القبر » (٢) .

# من مظاهر رحمته عليه في الصلاة:

عن أبي هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله على ، قال : « إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف ، فإن مهم الضعيف ، والسقيم ، والكبير ، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء » . وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ، أن النبي على قال :

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري .

« إنى لأدخل فى الصلاة ، وأنا أريد إطالتها ، فأسمع بكاء الصبى فأتجوز فى صلاتى ، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه » (١) . وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال :

« ما صلیت وراء إمام قط أخف صلاة ، ولا أتم من النبي ، منالله ، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه » .

وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه ، قال :

« جاء رجل إلى رسول الله عَلَيْكُ فقال : يارسول الله إنى والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان ، مما يطيل بنا فيها » .

قال: فما رأيت النبي عَلَيْظَةٍ قط أشد غضباً في موعظة منه يومئذ، ثم قال:

يأيها الناس : إن منكم منفرين ، فأيكم صلى بالناس فليوجز فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة .

# المرأة والمساجد :

عن ابن عمر رضى الله عنه ، عن النبي عَلَيْتُهُ : « إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها » .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والشيخان وغيرهما.

# صلاة التطوع :

بين رسول الله عَلِيْكِ في بعض الأحاديث الحد الأدنى في النوافل وبين في بعضها الآخر، زيادة على الحد الأدنى لمن أراد الزيادة في الخير.

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنها قال:

«حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين قبل النظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة. كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين » (١).

### صلاة الليل:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

سئل رسول الله عليلية : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال :

الصلاة في جوف الليل. قيل:

فأى الصيام أفضل بعد رمضان ؟ قال :

«شهر الله المحرم».

<sup>(</sup>۱) متفق عليه.

وعن ابن عمر، رضى الله عنها، قال:

قام رجل فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله:

«صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة » . رواه الجاعة ، وزاد أحمد في رواية :

وصلاة الليل مثنى مثنى تسلم فى كل ركعتين. وذكر الحديث. ولمسلم: قيل لابن عمر: ما مثنى ؟ قال: «يسلم فى كل ركعتين».

# الوتر:

عن أبى أيوب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

«الوترحق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل » . بثلاث فليفعل » .

وفي لفظ لأبي داود :

« الوتر حق على كل مسلم » .

ورواه ابن المنذر وقال فيه : « الوتر حق وليس بواجب » وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال :

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ذات غداة ،

#### فقال:

لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم . قلنا : وما هي يارسول الله ؟ قال :

« الوتر فيا بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر » .

### تطوع الفجر:

عن عائشة رضى الله عنها قالت:

« لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر  $^{(1)}$ .

وعنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » (٢)

# تطوع الضحى:

عن عائشة رضى الله عنها قالت:

«كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، يصلى الضحى أربع ركعات ، ويزيد ما شاء الله » (٣) .

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد. ومسلم والترمذي وصححه.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.

# تطوع الظهر:

عن أم حبيبة رضى الله عنها قالت: سمعت النبى عَلِيْكُم ، يقول:

« من صلى أربع ركعات قبل الظهر . وأربعاً بعدها: حرمه الله على النار » .

## تطوع العصر:

عن ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . قال :

« رحم الله امراً صلى قبل العصر أربعاً » (١) .

#### تحية المسجد:

عن أبى قتادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

« إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين » . رواه الجاعة .

وروى عنه عليله : « اعطوا المساجد حقها » . قالوا : ما حقها ؟

<sup>(</sup>١) رواه أحمد، وأبو داود والترمذي.

#### قال:

أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا »(١).

## النافلة في البيت والفريضة في المسجد:

عن زيد بن ثابت ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » .

### يوم الجمعة :

عن أبى أيوب ، رضى الله عنه ، سمعت النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول :

« من اغتسل يوم الجمعة ، ومس من طيب إن كان عنده ، ولبس من أحسن ثيابه ، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتى المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحداً ، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلى ، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى » (٢) .

#### فضيلة السجود:

عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. (٢) رواه أحمد.

« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء » (١) . وعن عمرو بن عبسة رضى الله عنه ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول :

« أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر ، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن » (٢) .

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي وصححه.

## خساتهة

يذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة في كثير من المواطن في القرآن الكريم مبيناً فائدتها . .

إنها مثلا من عناصر العلاج في حالات الهلع والجزع والشع... يقول:

إن الإنسان خلق هلوعاً ، إذا مسه الشرجزوعاً ، وإذا مسه الحير منوعاً ، إلا المصلين ، الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم ، للسائل والمحروم ، والذين يصدقون بيوم الدين ، والذين هم هم من عذاب ربهم مشفقون ، إن عذاب ربهم غير مأمون ، والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون ، والذين هم على صلاتهم يحافظون ، أولئك في جنات مكرمون (١) .

وهي علاج لسوء الحلق ، يقول تعالى : ﴿

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تُنْهَى عَنِ الفَّحَشَّاءَ وَالمُنْكُرِ ﴾

ويذكر الله سبحانه وتعالى إسماعيل عليه السلام ، فيقول عنه :

<sup>(</sup>١) المعارج ١٩ - ٣٥.

﴿ وَكَانَ عَنْدُ رَبُّهُ مَرْضَيًّا ﴾ . .

أما السبب في أنه نزل هذه المنزلة عند الله سبحانه وتعالى ، فإن من عناصره أنه كان يأمر أهله بالصلاة ، يقول تعالى :

﴿ وَاذْكُرُ فَى الْكُتَابِ إِسمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادَقَ الْوَعَدُ وَكَانَ رَسُولًا اللَّهِ اللَّهِ مَا يَامُرُ أَهِلُهُ بِالصَلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَكَانَ عَنْدُ رَبَّهُ مَرْضَيًا ﴾ (١). ويأمر الله أن نستعين بها في كل ما يهمنا ، فيقول :

﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الحاشعين ﴾ (٢) . ويقول : ﴿ يأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ﴾ (٣) .

ومن وسائل الشيطان للإغواء ، الصد عن الصلاة يقول سبحانه : ﴿ إنَّمَا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم منهون ﴾ (٤) . ومن دعاء إبراهيم عليه السلام :

ورب اجعلى مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ﴾ (٥) . وأحب ومن النصائح الجليلة السامية التي نصح الله بها رسوله ، وأحب الحلق إليه ، محمداً عليلة :

<sup>(</sup>١) مريم: ٥٥، ٥٥. (٤) المائلة: ٩١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٥٥. (٥) إبراهيم: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٥٣.

وفاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آناء الليل فسبح وأطراف الهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الخياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى . . وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى (١) .

والصلاة من العناصر التي يترتب عليها نصر الله لعباده المؤمنين. . وهي – أيضاً – من مظاهر شكر الله على التمكين في الأرض. . يقول سبحانه :

ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز . الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور (٢) .

وهي من وسائل الاستشفاع إلى الله لنزول الرحمة في الدنيا قبل الآخرة .

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بى شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول

٠ (١) طه: ١٣٠ ، ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الحج: ١٠٤٠.

لعلكم ترحمون ﴾ (١).

ومن نصائح لقان لابنه يبين له أن الصلاة من عزم الأمور ، قوله : ﴿ يَابِنَى أَقَمَ الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور . . ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل محتال فخور ﴾ (٢) .

والصلاة - مع ذلك - من الوسائل التي تذهب الرجس عن الإنسان ، يقول سبحانه مخاطباً نساء حبيبه المصطفى عليه :

والنساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن ، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاً . . وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً ﴾ (٣)

وهي تجارة مع الله ، يقول تعالى :

﴿ إِنَّ الذَّيْنَ يَتَلُونَ كَتَابِ اللهِ وَأَقَامُوا الصّلاةِ وَأَنْفَقُوا ثَمَا رَزَقْنَاهُمُ سُرًّا وَعَلانية يرجون تجارة لن تبور ﴿ (١٠) .

ومن أجمل وأعمق ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن الطير، أنها –

<sup>(</sup>١) النور ٥٥ ، ٥٦. (٣) الأحزاب: ٣٢ ، ٣٤.

<sup>(</sup>٢) لقيان :١٨، ١٧ . (٤) فاطر: ٢٩ .

وهى تصبح فى أجواء السماء مغردة ، ناعمة بانطلاقها فى فضاء الله ، تصلى لله سبحانه – يقول تعالى :

و الله يسبح له من فى السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون . ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير (١).

والحمد لله أولاً وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد فى البدء والختام ، ورضى الله عن آل البيت وعن الصحابة والتابعين . ونرجو الله حسن الخاتمة لنا ولجميع إخواننا فى الله .

<sup>(</sup>١) سورة النور: ٤١، ٤٢.

## فهرس الكتاب

مقدمة

الفصل الأول:

ف أنوار الصلاة

الفصل الثانى:

الفصل الثالث:

الفصل الثالث:

الفصل الرابع:

من أحكام الصلاة

١١١

To: www.al-mostafa.com

## كتب للمؤلف

التفكير الفلسني في الإسلام المنقذ من الضلال فتاوى الإمام عبد الحليم محمود الإسلام والعقل القرآن والنبي فاذكرونى أذكركم الطريق إلى الله لأبي سعيد الخراز الرعاية لحقوق الله للحارث المحاسي القرآن في شهر القرآن فتاوى في الشيوعية مقالات في الشيوعية أبو ذر الغفارى والشيوعية محمد رسول الله لإتبين دينيه الصلاة أسرار وأحكام شهر رمضان سفيان الثوري السيد أحمد البدوى أوربا والإسلام المسيحية نشأتها وتطورها لشارل جينيبير الإسراء والمعراج كتاب الجهاد المدرسة الشاذلية الحمد لله هذه حياتي

| 144-/** | 7.0           | قم الإيداع    |
|---------|---------------|---------------|
| ISBN    | 977-02-2918-0 | لترقيم الدولي |
|         | 1/1-/74       |               |

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)





## هذا الكتاب

يقدم هذا الكتاب تلك الحكم والأسرار من وراء الصلاة . . هذه الفريضة التي تعتبر عاد الدين ، من أقامها فقد أقام الدين ، ومن هدمها فقد هدم الدين .

والصلاة حينا تؤدى على وجهها الصحيح الذى يرضى الله ورسوله ، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وتقود الإنسان إلى الصلة بالله ، وتمهد له سبيل القرب إلى خالقه العظيم .